DEANSHIP OF LIBRARY AFFAIRS

Kingdom of Saudi Arabia
Ring Saud University
Riyadh, 11495 P.O.Box 22480

No.

عادة شؤون الكنبات

11871 (كتاب في صفات الرسول صلى الله عليه وسلم) جزء منه ) كتب في القرن الشاني عشر الهجرى تقديرا ، ١١س ٥ر٥١×٥ر٠١سم ، ناقصة الاول والآخر ،خطها 0 E A . ١ - النبوات ، أصول الدين • أ \_ تاريخ النسخ •

## RIYAD, SAUDI ARABIA

No. Date ....

بالم تفافي ، وَمَنْ دَانْتُ لَهُ بِهَابِ الموافقين واصل النفاق، وللرسعال سنية سبعين وأربعمائة وكات سَبُ الْهُ وَمُ الْمُدِي وسَتَينَ وَخِيسًا كُنْ في بعدا دايضًا عَمْنَةُ لَيْلَةٌ السَّبْتِ عَاشِرُ ربيع المرَّخِيه وبلغ مِن السِّن احدى وننسعين سنة قرسيه وتبل ولل بعيلان ويقال لهاجيل لي وهي بالادمتفرقية من وباعطيرستان وكان رُجي الله عيف للسرم عرف الصدر واللحية اسمر مدور للاجين ذا صوب جهوري وقد اجتهد في عصيل العلوم و وَتَفَقَّهُ فِي مذهب

للمر والعب حكمان نفيه الوربقان تقدمة للبخ الزاجر والتوال المتكانو قَعْ عَيْنِ لَمْ مَا مِنْ قَلْجِبِ التَّعْظِيدِ والإخترام ملك للقاع الحالان وَفِيتُ الْعُلَ اللَّهُ كُلْاتِفًا فِ عَيْنِ الْعُنْ لُكُ الْعَظَّاءِ • قُلْآيَةِ الَّذِي أَظُلُّهَا الْفَلَّكَ المسكا مولانا وسيدنا الليولاناب العالى على المالون وأحدم اللَّهُ أَحْكًا مُهُ وَأَدُامَ بِالْجُنْدِ وَالْعِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَلْعِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَلْعُهُ وَأَصْابُو اللَّهُ اللَّلْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ على مِنْوَالِيهِ فَأَقُولُ وَبِاللَّهُ النَّوْفِيقَ قَالَ مُعِيُ اللهُ عَنْهُ فَكُيْسَى قَبْلُكُ فَالْكُ

المما مراحد بن حنبل عكي أبي الوفاع ابنِ عقيل وابي الخطاب وابي الحسين معملوبن القاضي أبيعكي وسمع للديث مِن جاعية وعلوم الادب مين آخرين، وتعيب حاد الرباس راخذ عَنْهُ الطبِقَ بِبِعْدادٌ وَلَبِسُ لَلْخُرَقَةً مِنْ الي سعير من اي سعيد المارك المخرجي، وفاق العلوقتيم في علومر الدِيّا سُنِّهِ ووقع لَهُ الفِيولُ التّامُّ سُعَ القُدُم الرَّاسِ فِي الْجُاهَدُةِ وقطع دَوَاعِي الْمُوي والنَّفْسِ وَلَلْهُ لَهُ النَّوالْفَقِهَا عِ في زمانه ولبس منه لل فيذا المشائخ الكبار وَكُلُ مَا تُهُ تخرج عن للحرِّ وتفوقُ

للمرا

الباطِل أي لا ن العقول عزبت عن ا دُلَاكِ حَنِيقَتِكَ بَلْ قُاسْمَايُكَ وَصِفَاتِلاً فَالْعِنْ عَنْ مُلِكِ ذَا تِ اللَّهِ إِذْ إِلَّا وَالْعِتْ فِيْ سِينَ ذَاتِ اللَّهِ إِشْلَكُ وَوَلَمْ فَكُيْسِ دُ وَنَكَ شَيْحٌ • أَيْ لَيْسُ الْآبُ مِنْكَ شَيْحٌ فَهُوَا وَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِبِيرِ كَا نَطَقَ بِهِ القالةُ السَّعِيدُ وَعَنْ الرَّالِيهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تَسْمِرُهِ نَ وَوَلْمَهُ حَتَّى لا يَسْفَى مِنْ عَالَاتِكُ شَيْ إِعْلَمُ أَنَّ الصَّلَاةُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ حَتَّى لا يَبْقَى مِنْ صَلَا تِلْكُ تَنْكُ وَلا يَبْقَى مِنْ رَجْمَنَاكُ تَسْيِّيُ أَيْ رِنْ آثَارِهِمَا فَأَقَالُ التَّحْدَةِ الْعَالَمُ وَإِذَا فِنِي الْعَالَمُ لَنْ يَبِنَى

عَنْلُوقًا تِلُكُ وَكُنْتَ وَلَا شَيً مُعَلِكً وَلَنْتُ عَلَى مَا لَنْتُ • قُولِهُ وَأَنْتَ الآخرالات عبرك من جميع القالم مَوْجُودٌ بِكَ بَلْ وَكُلُّ الْعَالَمِ فَانْ إِ وَبُنِقَى وَجُهُ دُرِّبُكَ ذِي لِلْكُلَالِبِ وَلَوْ لَكُمْ وَ وَهُمُا مُعْنَى فَلْبُسِيَ فَكُلُّ شيَّ ولا وانت الظَّا هِ يعني بالوُحُودُ إِنَّ وُجُودُ غَيْرِهِ ظِلُّ ذَالِكُ وَخُيَالٌ بَا طِلْ وَهُوكُمْ قَالُ الْقَايُلُ كُلُ شَيْرِ مَا خَلِي لِللَّهُ بِا طِلْ قُولِكُ فَلَيْسَى فَوْقَلَ شَيْ إِلَى اللَّهِ اللَّ كُلُّ شَيْرِ هَالِكُ لِلَّا وَجَهَ هُ وَالْفُوقِيةُ مُعْلَىٰ للَّهِ وَالْمُوادُ بِهَا عُلُو الرِّنْ عَا عُلُو الرِّنْ عَنْ فَ

الْكُرُطِيُ

اللهُ خُلْقَةُ عَلَيْهَا شَيَّهُ هَا بِالنَّهَا وَالنَّهَا وَالْتُنَّا لَمَا مِنْ لَوَا رِمِ النَّهَا رِ الشَّهُ مِنْ قَالُعُفَى أَنَّ مَا كَانَ مَلْتُوبًا إطَّلَعَ عَلَيْهِ المُصطَّفِي مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَامٌ فَأَطْلُعَنَا عَكَى لَيْعَضِ دُونَ الْبَعْمِنْ قُعُلْمَ وَقَمْ لِلْمُقَا يُفِالْصَّلَانِيَّةِ. ٱلْمَوَادُ بِالْحَفَا بِفِي الْتَحْلَيْاتُ وَالصَّمَا مِنْ عَا المنسوبة للقرد وهُومِيْ اسْمَائِلِ تَعَالَيْ وَمَعْنَا لَا السِّيدُ وَالْبِهِي فَي عَنِي الْمُسْتِدُ وَالْبِهِي فَي عَنِي الْمُسْتِدِ وَالْبِهِي فَي عَنِي الْمُسْتِدِ وَالْبِهِي فَي عَنِي الْمُسْتِدِ وَالْبِهِي فَي عَنِي الْمُسْتِينِ وَالْبِهِي فَي عَنِي الْمُسْتِدِ وَالْبِهِي فَي عَنِي الْمُسْتِينِ وَالْبِهِي فَي عَنِي الْمُسْتِينِ وَالْبِهِي فَي أَنْ عَنِي الْمُسْتِينِ وَالْبِهِي فَي عَنِي الْمُسْتِينِ وَالْبِهِي فَي أَنْ عَنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْبِهِي فَي أَنْ عَنِي اللَّهِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْبِهِي فَي أَنْ عَنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْبِهِي فَي أَنْ عَنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّالِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُعِلِّي وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلِي وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلْمِ اللّ فَشَيَّهُ لَلْقًا يُفَى بِالسَّمُولَةِ وَإِنَّاتَ القي قرينة المكنيسة والمعنى أنه عكي ل الصَّلَاةُ وَالسَّالَا مُونِينَةُ الْخِلْيَاتِ أَلَا يَكُونُهُ مِنَ السِّيِّدِ المولِي تَعَالَيْ قُولُ لَهُ وَعَرْشِ مَفْعَ لَلْمُولَاتِ الدِّمَا بِيَّةُ الْمُلَادُ بِالْعَقِي

مِنْ ٱثَارِيرَ حَمْنِهُ شَيْ وَالْمَعْنِي اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ صَلَّ . عَلَى حُمَّادٍ حَتِي لا يُبْقَى مِنَ الْعَالَمِ شَيْءَ فعدَّتُ الكلام تَتُوقَّفَ عَلَى تَقِيبِ مِنَا فِي وَكِذَا يُقَالُ فِي فَوْلِهِ حَتَّى لا يَبْقَ مِنْ بَرِكَاتِكَ شَيْء قُولُ لَهُ الَّذِي هُوَ فَلَقَ صَبْحُ الْوَحُرَانِيَّة • الفكق بمعنى المضوع وشبك الوصايقة بالنَّهَارِ وَأَنْبُ لَمَا شَيْنًا مِنْ لُو إِزِمِرُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّ اَنَّ الْوَحْمَا نِينَةُ وَلِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً لِلَّهِ تَعَالَى قَيْلُ وَجُودِ وَعَلَيْهِ الصَّالَاةَ وَالسَّالَةُ وَالسَّالَةُ وَالسَّالَةُ وَالسَّالَةُ لاً أنَّ نُورُهَا وَتُمَا يَهُا أَعًا ظُهُنَّ سِيعً قوله وطلع يشي على شرار الريّانية الْوَكُوبِ الْمَا مِنْ الْرَبِ الرَّبًا مِنْ فَالْمُ وَوَرًا لِنِي لَمْ يُطِّلُّهُ

القِطْعَةُ اَرْبَعُما بِنُغِ عَسْكُرِيٌّ وَلَا سَتَلَكَ أَنَّهُ عَلَيْدِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَا مَ وَكَانَ يَحِهْدُ الْعَسَاكِنْ وَيُرْسِلُ السَّرَايَا فَهُوَصَاحِبُهَا قوله صاحب المفنيراي الغنيمة المَّنَّهُ اَحَلَّتُ لَمُ فَهُوَ صَاحِبُهُ الْوَكَانِينَ فَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُ مُوالْكَا صِنْ اللَّهُ وَقُولُ لَلَّهُ وَقُولُ لَّهُ وَقُولُ لَلْمُ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقُولُ لَّهُ وَقُولُ لَلَّهُ وَلَا اللَّهُ فَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ لَا لَّا مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ لَا لَا مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ لَلّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ لَا لَّا مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ لَا لَا مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ لَا لَا مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ لَا لَا مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَّهُ لَا لَا مُعْلِقُلُ لَا اللَّا مِنْ لَّهُ لَا لَّهُ اللّهُ لِلللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ ول وَالْمَقْسُورا مِي النَّويب مِنَ الْقِسْمَةِ لِلْمُغْنُور تُولَهُ وَالْمَشْعُرِ الْحُلُ مِرْبِفَعْ مِيمَ مَشْعُرِ وَهُ وَجُدِلُ بِالْجِرِمُوزُدُ لِفَةً وَاسْمُ لَهُ المرتبة العليا المعقل الذيراديد مَقَامُ إِنْكُ هِي مَعَكِيْهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالْمَانُ مَقَامُ وَالْجَنْدُ وَالْمِنْ مَقَامُ وَالْجَنْدُ وَالْجَنْدُ وَالْمِنْ مَقَامُ وَلَّالِمُ وَالْجَنْدُ وَالْمِنْ مَقَامُ وَالْمِنْ مِقَامِ وَالْمِنْ مَقَامُ وَالْمِنْ مَقَامُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِقُولُ وَالْمِنْ مَقَامُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلْمُؤْمِ وَالْمِنْ مَقَامُ وَالْمِنْ مَقَامُ وَالْمُؤْمُ وَالْمِنْ مَقَامُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمِنْ مَقَامُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُلِي وَالْمُؤْمُ وَالْ

العِزْ أُولِلُّيْ وَلَلْمَ وَلِلْمُ الْمُنَابُ وَالنَّا الْمُعَالِيَةِ المنسوبة لِلرَّحْنِ وَالْمَعْنِ وَالْمُعْنِي اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَخِزَّجِنَا بِ الْمُعَادِيُ المنسوية للتحب ومعنى كونه أته عَظْمَ اللَّهُ بِأَسْمَا يُهُ وَصِفَا تِهِ • قُولُ لَهُ جُومِي كُلِّ وَلِحَيْدِ الْمُلَادُ بِالْجُوهِم لِلْحِينُ المعرفي الدي ينتفع روالعن أنه عليه الصَّلاة وَالسَّلامُ مُ هُوَ أَلْمَتُ الْحُوالِيةِ كُلُّ وَلِي إِنَّ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الولي وَلِلَّهِ دَرُّ البَكْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْ لَهُ وَ مُو مَيْتُ قَالَ فِي فَصِيدُنْهُ وَ وَ وَمُدِيدُ وَ وَ وَمُدِيدُ وَ وَ وَمُدِيدُ وَ وَ وَ وَمُدِيدُ وَ وَ وَ وَأَنْتُ بَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

المقطعيد,

الْحُلُّ الَّذِي يُصَلَّى فِيهُ لِالْحُلُّ عَلَيْهِ عَلَيْ الكَيْفِيَّةِ • قَوْلُهُ صَاحِبِ الْقَا مِلْكُمْ فَحِ وَهُواعَلَى مُنْزِلَةٍ فِي الْجُسِّةِ لَمَا فِي كُلَّ جَنَّةِ مِنَ لِلْنَا يَ السَّبْعِ بَابُ يَنظُرُ الْهُلَلِّكِيُّةِ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ تَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ تَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ كا ذكرة أنعل الله كالشعل في قرست سرة وَامَّا قَوْلُ النَّيْخُ النَّا بِلَّسِي الْلُوادُ بِوالْقِيامُ للسُّفَاعَةِ فَالاَ حَاجَةَ النَّيْدِ قُعِلْمُ صَاحِب العَكم بِفَيْ الْعَبْنِ وَاللَّا مِ بَعْنَى لَلِيكُ وَالْمُوادُبِهِ الكِتَابَةُ عَنَ عُلُوِّ شَرْعِيدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَا مُرَ وبقاييه طاستمك وإليانقل والدائق

أبراهم مُصَلِّي قُولُهُ وَالْمُعَالِبِ هُو صَدْرُ الْمَعِلِسِ وَيُقَالُهُ هُوا شُرَةً الجالس ولا شكَّ انهُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَر من مناحب مندر الجلس إنه المنفلا د عَلَيْهِ أَحَدُ وَسُمِّي فِحُلَّ الْسِعِدِ مِحْلَابً الْسِعِدِ مِحْلَابًا لا تَهُ فِي صَدْرِ الْمُسْمِ مِنْ وَقِيلَ هُوَ الْمُلَادُ بالمان على الصّالاة على بالمالة الكيفية خَاصُّ فِيصِنُولُامَّةُ وَكَا يَرِحُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالِي فَيْعَ عَلَيْقُومِ مِنْ الْخُرَابِ وَقُولُهُ كُلَّا دَخَلَ عَلَيْهَا ذَكُرِبًا الخاب وقوله فنادته اللايك أ وَهُوفَا بِمُ يُصَلِّي فِي الْحُراب لات

كُلِمْ قَالُهَا الشَّاعِنُ كِلْمُ لَبِي اكَاكُلُّ سَيْءً مَا خَلَا اللهُ بَاطِلُ . . . ن ف و كُلُّ نوير م لا عَدَالَة ذَا رِيلَ قُولَ لَهُ وَالنَّصْدِ بِقِي آي وَصَاحِب كِلَةِ التَّصْدِيقَ وَهِي لاللهُ إلا التَّلَةُ التَّالَةُ التَّلِيدُ التَّلِيدُ اللهِ اللَّهِ اللهُ اللَّ قوله من جيع الحيي جنع عنفي في أو عني المختبار قوله والمن جع احنة وَهِي المِقْدُ فَوْلُهُ وَالْمُعُولِ جَعْمَ هَوْلِ وَهُو الْمُنُوفِي وَكَا سَفَّامُ فِي الأمراض وكلافات وألفاهات عَفِي وَاحِد فَولَ وَرَبُعِنا بِهِ

المنزل عكيه بعا سِطة جبريل لأسته مِنْ مُعِ اللَّهِ فَهُو صَاحِبُهُ بِهُذَا الْمُعَنَّ اوالمُولِ وكلامُهُ الَّذِي يُتِلْفَظُ بِهِ ومَا يُنطِقُ عَيُ الْهُوَى إِنْ هُو لِمَّا وَحْيُ يُوعِيا قول ف صاحب كلة الاحلامراي سوي المِمْلُامِ أُوْجُلُهُ لِاللَّهُ لِلَّاللَّهُ قُولُهُ والصِدْ فِي فِي اللَّهُ ولانشرك به شيًا ولانتخذبعض بعضًا أربابًا مِنْ دُونِ الله وَأُولُ الآية قُلْ يَا أَصْلُ الكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كُلِيَة سَوَارِ بَيْنَا وَبَيْنَا وُ بَيْنَا وَ يَسْمِينَا وَ مِثْلُ ذَلِكَ كُلُةً فَإِنْ كَانَ كُلُّا مَا نَقُلًا لِلَّفَةِ وَمِنْ لُهُ تُولُهُ عَلَيْهِ الصَّالَاةُ والسَّلَاةُ والسَّلَاةُ والسَّلَاةُ والسَّلَاةُ والسَّلَاةُ والسَّلَاة

لْكَارِينْ ثَمَّ أُمِّرُ حَبِيثِ لَهُ بِنْتِ اَبِي سَفِيانَ ان حرب تمرصية تمرميمونة بنت لْكَارِبْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمِعِينَ قول د وامام المفرة المقتدى به في للمع المحيية فهوعليد الصلاة فالسلا المَا مُركِلُ مَنْ وصَلَ إِلَى اللَّهِ كَا تَعَدُّ مَر وَأَنْتُ كِالْسُ اللَّهِ أَيُّ امْرِي اللَّهِ أَيُّ امْرِي اللَّهِ مِنْ . عطاب الله بمعنى علم التوب فهو كِنَا يَةٌ عَنْ لُوْنِهِ خِيَا لَـ خَلْقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أَحْسَنَ مَا فِي النَّوْبِ عَلَمْ وَطَلْ فَ عَلَمْ تولد وكنز المفتقة أي مجم السر اني ظلم الظَّالَمُ إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّالِا

وَهُمُ القاسِمُ وَإِبْلُهِمْ وَعَبْدُ اللَّهِ وَيْقَالُ لَهُ الطَّاصِ وَالطَّيْبُ ثَلًا سَيْهُ اَسْمَارُ لِفَلْدِ فَلْحِدِ عَلَى الصَّعِيرِ وَنَهْنَا وَرُفِيَّةُ وَأُمْرِكُلْتُومِ وَفَا طِهُ الْأُوكُلُاهُ مُ مِنْ خَرِيجِةُ إِلَّا ابْلَهِيمٍ قَانَهُ مِنْ عَارِيَةً جَارِيْتِهِ • قَوْلُـهُ وَازْدُاجِهِ وَهُـمْ أَحْدَعَشَنُ وَمَا بِي صَلَّى اللهُ عليه وسَكَّمَ عَنْ نَيْسَعَةِ خَدِي أَ بَنْتَ خُولُلا لَمُ بَرُوجُ ﴿ إِنْ عَلَيْهَا حَتَّى مَا نَتُ ثُمَّ سُودَ لَا بِنْتِ زَمْعَلًا • وَ تُعرَّ عَا بِينَيْدَ بِسْتِ إِلِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا • تَمْ مَفْمَهُ بِنْتَ عِيْسَ رُضِي اللهُ عَنْهُمَا

وَالْفَلْكُ الْمُطْلَسُ أَيَا لَيْ الْخَالِي عَنِ الْجُومِ وَهُوَ الْعُرْبَ وَقُولُهُ لُنْتُ لِنَا عَنْفًا عَنْفًا لمراع فلتببت الماع فالقت خلقا فتعرفت اليهم فبيء فوني فبي فون حَدِيثَ قَدْسِي عَنِ اللَّهِ تَعَالَيْ وَمُعَنَى كونه عنونا الله عيث مدرك بالعقل وللسس والمعنى إنه عليه الصّالاة والسّلام كَوَأُونِ الْعُرْشِ فِي بُطُونِ تَوْلِيهِ فَالْمُرْتِ كنتُ لَنْزًا عَنِفِيًّا فَاحْسِتُ أَنْ أُعْرَفِ قُولَهُ طافيس الملك المقدّين فيظهور إلي آخرع الطَّاوُوْسُ طَائِنُ مَعْرُفُ ثَا وَالْمُلَا مِعْدُ فَيْ وَالْمُلَادُ بِهِ هِنَا النور واللك اسم جنس معنى اللك يكلق وَالْقُرْسُ الْمُطَهِّنُ وَالْمُعَنِي النَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلُهُ وَالْمُعَنِي النَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلَةُ ا

فالسَّالًا مُرَحًاء بالمُعَدِي وَلَشَفِي وَلَشَفِي وَلَشَفِي اللَّهِ مَاء بالمُعَدِي وَلَشَفِي وَلَشَفِي وَلَ خَلِمُ الظُّكُونَ فَعُلَّمُ النَّورِ الأبيلِ أَيْ النور الفاض وسيمئ وكالخلقة من اللهِ قَبْلُ الْوَجُودَ ابْ وَقُلِمُ وَالْبِهَا إِ الما بعج معنى البهاءُ الدُسْنُ وَلَجُهَا لُـ وَمَعْنِي لَا بِهِ السِّنِي لَا يَجِ السِّنِي لَكُسُنُ فَعَنَى كونوبهاء اي ذوالهاء فلمعلم كَا مُوسِ تَوْرُلِي مُوسَى إي صَاحِب سترالله في النَّوْ كهذ الْمُنزَلِّدْ عَلَى مُوسَى قول ذو تاموس الفيل عيسى أي المبين لعناة وما وما قالة الشارع عيث مُنَّا سِبِ فَوْلَ لَ طَلْبُ مِ الْعَلَاكُ الْمُعْلِيدِ ويمون كنت كنرًا عنفيا الطَّلْسَمُ الرَّصَادُ

Will's

بمح بصيرة بمعنى للارحية الخصوصة وبما يرجع بمبرة بمعنى القق ة المخلوقة فيالقلب الذركة لمعالي كامور وَلِلْصِي انْ النَّور الَّذِي اوْدَعُهُ اللَّهُ فِي قَلُوبِ الْمِنْ الْمُسْتَفَادُ مِنْ نَوْ بِ نَعِبِينًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا وَعُمِلُ نَظِلِكُ لاَنْ وَجُودُ الْعَالَم بِهِ عَلَيْدِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ وَفَهُو عَمَلُ الكَالَاتِ وغيري بواسطت فالنظر بكل ممرية الي المعالون على البية عليه القالا ال والسُّلَامُ • قولم وسُعُود رُحْتِكَ مِنَ العَوَالِمِر الْمُولِينَ وَالْمَرِينَ الْحِيدِ

وَالسَّالَامُ نَوْدُ الْمَالَائِكَة فِي ظُلْهُودِ وَلِكَ الكُنْ فِي قُولِهِ فَخُلَقْتُ خُلْقًا فَتَعُونِ اللَّهِ فبيء عُهُولِي أي خلقت المعرفة فيهم فع فوليا بسبي وتعلى وثارة أولي العزمري الرسلين المِنْ الْمِنْ الْمِن اللهِ وَمُدّ الْهُمْنَةِ ا مَا يَرِي إلا نُسَانُ بِهَا نَفْسُهُ مِنْ نَجَاجٍ مَأُولُوا الْعَزْمِرِمِنَ الرَّسُلُ مُوْجِ وَإِنْلَهِمِ وَمُوسَى وَعِيْسَى وَعِيْدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وسَلَّهُ وَمَعَنَى لُونِهِ مِنْ آنَهُ مِنْ أَنَّ وَجُو دُهُمْ بِوَاسِطِةِ وَجُودِ لا إِذَلُولا وَجُودُ لا مُكا مُجِدَ الْعَالَمُ فَيُشَاهِدُنَ لَلْنَ بِهَاسِطُ قَ نَيْتُنَا فَوْلَدُ نُورُ أَنْوَالِ أَنْصَالِ

طَا هِ فَ قُولَ مَ أَلَى ذَلِكَ سَمَاءُ مَظَامِي المَسْكَاءُ وَالصِّفَا سِ إِلَى آخِع فَالفَلْكُ مَجْ يَى اللَّو إلى وَالسَّمَاءُ مَا الْرَبْعَةُ عَنْكَ ومظام مع مع مظر فالداد بالظامي جميع لافارالكوني في الكوني في الكائنات مُلَهُرُفِيْهَا لَمَا سُكَاءُ وَالصِّفَاتُ فَلَهُورَ تَأْرِيْبِ فَالْقِدُ فَالْفَرُ فَالْفَرَ فِي اللَّهِ مِعْنَى الرب في وجود لك وَاسْمُ الرَّحْمَن عَلَمُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا على الله الى سكار بها بنيتة وَ الْمُعْنَى إِنِّي أَطَلُبُ صَلَّاتًا وَمُعَالًا مِنَّا يَنْزُلُانِ مِنْ يَاطِينِ الْعَيْبِ الْعَيْبِ الْمُلْتِيبِ الّذِي هُوَ كَا لَفَالِكِ وَالسَّمَ الْوَلِي الْعُوالِمِ

ومالم بعجدونها بمعني صلفح يترل لِذَلِكَ فَهِي وَسِعَتُ كُلَّ ثَنَّيْ وَهُو وَسِعَهُا بَعْنَى دَيَالِ إِنَّ مُقَصُورٌ عَلَى الرَّحَمُ فَيْ قَالَ تَعَالِي وَمَا ارْسُلْنَاكَ إِلَّا رَحُدُةً لِلْعَالِمِينَ مُعلَدُمِنْ أَفُقِ كُنْمِ مَا طِنِ الذَّاتِ فَأَفْقُ بَعْنَى نَاحِينَةِ وَلَنْهُ بَعِيْحَقِيقًا إِنَّ الْمُعَنَّى فَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَبَاطِنُ خِلَافُ الظَّاهِمِ وَاللَّاتُ الْمُولَدُ بِهَا ذَاتَ مَوْلَانًا عَزُوجِكُ وَكُيسَ الْلَادُ مُقِيقَةُ ذَلِكَ تَنْ لَا اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ بَلِي الْمُرَادُ الْكِنَا عِيدٌ عَنْ بَا طِلْبَ العَيْثُ وَالْمُعَنَّى أَطْلُبُ صَلًّا فَأَوْسَالُهُا بيتزلان مِنْ بَاطِن الغنب الذي الأيطِّلعُ عَلَيْهِ بِسَنَّوْ فَاخِرْ وَلا مَلْ رَبُّ

لأَنْ أَوَّلُ عَلْمُ فِي النَّورُ الْمُحَدِّدِ النَّورُ الْمُحَدِّدِ فَيُ النَّورُ الْمُحَدِّدِ فَيُ مِنْ نَوْرِع نَعَالَى فَهُوَ مُؤْلُو لِعُظِيلًا النوب قول عرص يفين العكام الرباية وَعَنْ يُقِينَ لَلْنَكُفَاءِ الرَّاسِّرِينَ وَمَنْ يَقِينِ الْمَنْ الْمُرْمِينِ اعلم ان على اليقين ماحصل عن نفي وَاسْتِدُ لَا لِي وَعَيْنَ الْيَقِينِ مَا حَصَلَ عَنْ مُشَاهِ مَعْ وَعَيَانِ وَحَنَّ اليفينِ مَا حَصَلَ عَنِ ٱلْعِيَانِ مَعَ ٱلْبَاشِ اللهِ فَالْأُولُ مِنْهَا لَنْ عِبْمَ بِالدَّلِيلِ وُجُودُ لَلْنَاةً. والثاني مَمْ هَا وَسَا هَدَه وَالرَّبَّ إِنْهِ الْمُنْسَونِينَ إِلَي الرَّبِّ

وَمُرْتَفِينًا نِ إِي الصَّلَاةُ والسَّلَام أَي الصَّالَةُ وَالسَّالُ مُ آيَ بيضُعِمَا لَكَ الصَّالَةُ وَالسَّالُ مُ آيَ بيضُعِمَا لَكَ ا صفود اسفنوبا إلى سيدة منتهي العارفين بربهم فيسلولهم الروعا بالنوجه الرَّيَّاني و هَذِهِ السِّكَانِي وَهُذِهِ السِّكَانِيَ الني هي شرة في لسّماء السّابِعة البيما ينته العاريون ولاينا وزونها وهي المذكورة في قوليد تعاليمندسدة المنتكفى عندكا جَنَّة الْمَاوَى الدالى مَرْكُرْجَالال النورالمين أَى وَيُنْتَهِيَانِ إِلَى الْحُكُلُ الَّذِي دَكِنَ فيه عَظَمُ لَمُ النُّورِ الْعَافِيرِ وَذَلِكَ الْمُكُلُّ الْمُكُلُّ الْمُكُلُّ الْمُكُلُّ الْمُكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُكَلِّلُهُ وَالسَّلَا مُر

العزم من المرسلين لان نورهم من نوبه وقد تحار قا في نو بهم الأن ماؤن نفسله عرف ريد فيتار افي نورج عَلَيْمِ المَّلَالُةُ والسَّلَامُ بِالْمُ فَكِيلًا نَكُ نورُهُ مُ بعض بعن و هَمَا استارُهُ الحالِ نوع أوَّلُ الْخَلُوقَاتِ لاَّنْهُمْ عَنْدُو فِيْهِ قَبْلُ وُجُودِهِ فِي الْقَالَبِ لْلُسْمَانِي وَالْبِيهِ بِسُمْنِينُ فَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَا والسَّالًا مِن كُنْتُ نِنسُنًّا وَآدُمُ بَيْنَ الْسَاعِ والطبئ فول ف وتحارث في درك حَقَا يُقِدُهُ عَظَاءُ اللَّا يُلَا الْهُمِّينَ الدك بسكون الراد عمعني آخ الشيئ وانتها بيدو حقائقة دُعْعُ حَقِيقًا لِهُ

وَلَلْمُعَاءِ الرَّاسِدِينَ هُمُ الصَّيَابِ لَهُ الّذين تَولُوالِذِلافَذَ بَعْنَهُ وَلا شَلِكُ أَنَّ نَبِيُّنَاعَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَاةُ والسَّلَا مُن ا بالنسية الى العُلَاءُ العاملين الربّانين علم السفين لأنهم المنوليه وتوجوده وَعُلِوْهُ بِالنَّظِرِ وَلِلْ سُتِنْدُلًا لِي وَالسِّبْدَةُ الْيُلْلُفَاءِ عَيْنَ ٱلْيَقِينَ لَانْهُ مُ شاهدوة وعاينوه وبالتشبة الحلانيها حَقّ اليقين لِ نَهُمْ شَا هَدُوهُ فِي عَالُولًا يُعَلِّع بَلُ وَبَالْإِجْسَامِ لَيْكُلُهُ الإسلاء واطلقها على أسراب حقيقته نُوْ وَصَفَهُ عَلَيْدِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ بِعَوْلِمِ الَّذِي تَاهَتْ فِيْ أَنْوَارِجَ لَا لِهِ أُولُوا .

الموزم

عَلَى حَفْظ صِفَاتِكَ أَيُ ٱطْلَبُ صَالًا لَا منسوبة لناتك لالمكلايكة والبشر فقط المستغر لمصفاتك وحموالتبي عَلَيْدِ الصَّلَا فَ وَالسَّلَامُ وَوَلَ مَنْ تَنْزُقُ عَنِ لَخُلُوقِينَ أَيْ تَبَاعَدُ عَنْ صِفًا نِهِمْ الذُّمِيْمُ فَي إِن صِفًا تَهُ عَلَيْهِ الصَّالَاةِ السَّالَةِ السَّالَةِ السَّلَّالَةِ السَّلَّا كُلُّها حَسَنَة جَمِيلَة لِأَنَّهُ مِعْصُومُ مِنْ كلّ سُورِ فِي الظّاهِر وَالْبَاطِنِ عَاقًا لَ مُلقْت مَاكُل مِن كُل عَبْدِ

بمعنى الكنة فالمهمين بنشر بيد الكاء الأولى عنع مكتم وصفي لِلْمُلَا يِكُلُوْ بِمَعْنَ سَدِيدِ ٱلْعَطْشِ الْيَ لِقَاءِ الْحَوْبُ وَالْلَا يُكُذّا عُطْشُهُمُ حُبِّهُمْ فِي لَلِنَا بِ الْمُلُوفَاء فِهُمْ فينه فكل فاحد منهم لا يتعالى رَبِّهِ نَهْوَهَا يُمْ فِي مُرِيدٍ وَمُعَنِي عَيْرُهُ فِي أَقْعَى حَقِيقَتِلُ عَلَيْ لَمْ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ انْهُمْ يَدُّ لُونَ نُورَهُ مُرالَّذِي خُلِفُوا مِنْهُ وَأَمَّا النَّورُ المحمري فنهي من نور الله و مَعْلُوم أَنْهُمْ لايدر بون اقتمي بور الله لتزهد عَنِ الْمِنْقِهَاءِ مُعَلِّمَةً مَا لَا لَهُ مَا لَا لَا ذَاتِكَ

حينيًّذِ هُوعَلَيْهِ الصَّلُوةُ والسَّلَامُ حَافِظ الأسرار الخفية عكى العقول البشرية في ٱلنسوبة لِلْأَلْد جَلَّ جَلًا لِهُ تَا مَلِ الْفَامِ تولد عَايد مُنتَه السَّايلُين عَاية بَعْنَى نِهَا يَهُ وَمُنْتَهِي بَعْنَ ا قَصَ فَاصَافَةُ غَايرة إلي مُنتَهى بَيانِ عَنْ فَا فَا فَا فَا فَا لَهُ إِلَي مُنتَهَى بَيَانِ عَنْ الله وَالسَّا يُلِينَ عَعْنَى الطَّالِبِينَ لِلْمُقَامِعُ الْعَلَيَّةُ وَالْعَيْ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلُوةَ وَالسَّلَا ينته اليه كل سايل قول ودليل كُلّ حَايِر مِنَ السَّالِلِينَ أَيْ مُرْسِر كُلّ مَعْ فَعُ مُعْ فِي مُعْ فِي اللَّهِ مِنَ السَّالِلِينَ فِي طُرِقِ اللَّهِ مِنْ السَّالِلِينَ فِي السَّالِينَ السَّالِينَ فِي السَّالِقِ اللَّهِ مِنْ السَّالِينَ فِي السَّالِينَ فِي السَّالِينَ فِي السَّالِقِ اللَّهِ مِنْ السَّالِينَ فِي السَّالِقِ اللَّهِ مِنْ السَّالِينَ فِي السَّالِقِ اللَّهِ مِنْ السَّالِينَ السَّالِقِ اللَّهِ مِنْ السَّالِينَ السَّالِقِ السَّالِينَ فِي السَّالِقِ السَّالِينَ السَّالِقِ السَالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّلِي السَّالِقِ ا مَعْ فَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

والمفا بهة كاامر فتعا بتوليوقل أنا بَسْرُ مِثْلُكُم "يُوحَى الي وَكُلِنْ هُوَلْبَسْرُ ٱلْكَامِلُ وَٱلْخُلُوقَ قَبْلُ كُلِّ عَالِمِ وَعَاصِلْ قول فينبيع المعارف الرّبّانيّة أي الحل الذي تنبع معند المعارف المنسوئة للرب وهي المعارف البي ثناك بالالهام والغبين تعلمة وَحِيطَة الأسلابِ المَا لَهُ يَعَلَمُ الْأَيْطَةُ اسمُ لِلْاحْتِيا طِ وَهُو الْمَا خُذُ بِلَا قُويَ وَلا يَخْفِ عِنْ فَالظَّا هِمُ النَّهُ تَعْرِيفٌ مِنْ النَّارِسِ عَنْ حَفْظَةً وَهُوَ مَصْدَرُجًا ظُلَّهُ بمعنى حفظه وصانة وقدسكن قلم الشَّا بِعِ هُنَا فِي النَّقْبِلِ عُنِ الْقَا مُوسِ

ريجيزي

طَانْتِهَاء الدَّهِ الطُّول إَجْل أَنْ الْعُفْعُ فَي وَ عددولايبلغ بهايته أمنه تولية وَاجْعَلْنَا يَامُولَانَا مِنْهُمْ حَقِيْقًا لَهُ \* وضير منهم عايد الي توابعيد في النربعة والطريقة والمفيقية وتعوله حقيقة أي كا عِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْكَ يَا اللَّهُ لَهُ وَمُلْكُ مِنْكَ يَا اللَّهُ لَهُ ان يجعلنا مِن المذكورين حرقيقة فيفس المنولامن المنشبهائ بهم فقط وما قَالَهُ السَّامِ فَهُنَا عَبُرُمُولِ ذِ كَاهُو بُبَيْنَ عِنْدَ الْصُلِ السَّدَادِ • قولَهُ وَعَلَيْ السَّدَادِ • قولُهُ وَعَلَيْ السَّدَادُ • قولُهُ وَعَلَيْ السَّدُ • قولُهُ وَعَلَيْ السَّدَادُ • قولُهُ وَعَلَيْ السَّدَادُ • قولُهُ وَعَلَيْ السَّدُونُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَالْعَلَالُهُ وَعَلَيْكُولُ وَالْعَلَالُولُ وَعَلَيْكُولُ وَالْعَلَالُولُ وَالْعَلَالُولُ وَالْعَلَالُولُ وَالْعَلَالُولُ وَالْعَلَالُولُ وَالْعَلَالُولُ وَالْعَلَالُولُ وَالْعَلَالُولُولُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُولُ وَالْعَلَالُولُ وَالْعَلَالُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعَلَ سيدناع مرفخ اثواب حفرتك وعبن عِنَا يُبْرِكُ بِعَلْقِكَ فَفِعْ بِعَعْنِي فَاحْ صِفَةً المحدَّد عَلَيْهِ الصَّلَوة وَالسَّلَامُ وَأَنْوَابِ

وذَا نَهُ أَحْسَنُ الزُّواتِ، قُولُهُ وَأَحْدِ مَنْ مَعَيْ وَمَنْ هُوَ آتِ أَيُ الْنُرْحُمُلُ مِنْ الأنبياء والمرسلان الذين مصور ومن الأولياء والصّالحين الّذين بأنوالي يَوم القيمية فولد وسَركم بنابية الأزلودغاية الأبدحتي لايحم عكرة قاينهية احدفيكا يذ بمعنى المبتنا وَالْهُ زِلْ بِمُعْنَى ٱلْقِدُمْ وَهُوَعُدُمُ الْمُؤْلِيَّةِ وَالْفَايَةُ عَفَى النِّهَايَةِ وَلَا بِدُ عِفْى الدَّهِ الطَّويلِ الذِي لَبْسَى يَحْدُ ودِ وَلَعُمْ بَعْنَى الضَّبْطِ وَيُنْهِيمَهُ مُعْنَى يَبْلُونِهَا قَلْا مَدْعِعْنَى الْفَايِرَةِ وَالْمُعْنَى اطْلَبُ وَلَا ياالله سكلامًا صاديل بي اينيك والأنزل

وَكُلُّهُ مُرْمِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلَّمَ فَى عَنْ الْمِي الْمُورَافُ رَيْسَفًا مِنَ الْبِيمِ وَوَاقِفُونَ لَدُيهِ عِنْدُ مَرْهُمِ اللهِ ون نقطة العِلم أومن شكلة ا كَانَّهُ وَهُوفَى دُمِنْ جَالِالْتِهِ. فيعسكر حين تلقائ وفيحشم والمعتبل العنزان أي الذي فو عَن الذلات وقول مَا حِي الشِّركِ والمتلكا بذائي مزيلهما والصابها القاطعات ملك التامل من شاب المُسْنَاهَ كَالْتِ أَي السَّكُوانِ مِنْ شَرَابِ النشاهكان المكان المكانة فاندُ صَالى النَّيْدِ عليه وسُمَّا عَا يَعْكَ فِي أَلْمُ اللَّالِ وَدَارِ مُوالِّنَيْ

مُضَافُ البيهِ وهُوجَعَ بَابٍ وَحَفِظ الله بمعنى جنابد وعين بمعنى حقية تم وَعِنَا يَتِكُ بَمُعْنَحِ فَظِكُ وَخَلْقِكُ بَعْنَا يَتِكُ بَعْنَى مُعَلُوقِكُ وَالْمُعَنَى اَطْلُبُ الصَّلُوةَ وَالسَّلَامَ لِآلِ سَيِّدِنَا عُمَّدُ الْفَاتِحِ لِكُلَّ خَيْرِمِنَ خَيُورِكَ وَحَقِيقَة حَفظكَ لِخُلْقِلَكَ لِخُلُقِلَكَ لَا لَقَلْكَ لِانْدُ لَا كَانَ سَبِهَا لِلنَّا لَا فَي اللَّا بِ الآخي مِنْ كُلُّ الأَهْ وَلَا فَكَا لَّهُ نَفْسُ لِ فَعَا لَهُ نَفْسُ لِ فَعَا لَهُ نَفْسُ لِ فَعَا مُنَالَفِكُ وَلَدُ وَحَمَلُ فِي النَّاتِ مَنْسُوبُ الي الواحد كالرَّبًا بني ألوب اليُّ آي ذَاتِه وَاحِدَةً فِي الوَحُودِ وَعَيْنُ يَسْتِمَا منه قال صاحب الدودة رضي 07060

صَلَّى اللهُ عليه وَسُلُّم السُّعُ اللهُ عليه وسُلُّم السُّعُ اللهُ عليه وسُلُّم السُّعُ اللهُ عليه وسُلُّم اللهُ بَا اللهُ وَاسْتَوْحُتُى مِنْ غَيْرِكَ إِجْلِ آن عَنْعُ مِنْ نُورِ ذَ إِنَّكَ وَرَجْعُ اللَّكَ بك لا بغيرك لانه شهد وحدثك وَمَنْ سَهِدُ وَحُدِتُكَ كِيفَ يَرِي عَارِكَ فَرْجُوعُهُ إِلَى الله بِدِلا بِغِيْرِيا . قولَهُ وسَهدو حَرُتُكُ فِي كَنْزُيْكُ حَذَا عَيْنَ الوحدة المطلقة وهوات الله واحد فِي لَلْحَقِيقَا وَنَفْسِ الْمُؤْولَلِتَ لَهُ ا بنسط عالي المطاح بظُهُورِهِ فيهَا بواسطلا الصِّفَاتِ وَتَكُرُّ عَكَيْهَا وَتَكُرُّ فِي النَّوْاظِ الا نقسكام باغنها واند ينشاهد من

فِي مَرَاتِ أَنْكَالِ مُولِدُ وَالْمُعَالِمِ الرَّبَّانِيَّةِ أي العكلامًا ت وهي آيًا ت اللسب اللَّاكَةُ عَلَى وَحْدَبْ وَالرَّبَّ إِنْ اللَّهُ عَلَى وَحْدَبْ وَالرَّبَّ إِنْ اللَّهُ عَلَى وَحُدَبْ وَالرَّبَّ اللَّهُ عَلَى وَحُدَبُ وَالرَّبَّ اللَّهُ عَلَى وَحُدَبُ وَالرَّبّ اللَّهُ عَلَى وَعُدَبُ وَالرَّبُّ اللَّهُ عَلَى وَعُدَبُ وَالرّبُّ اللَّهُ عَلَى وَعُدَبُ وَالرَّبُّ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى المنسوئة للرَّبّ كَا تُقدُّم وَالمُعنَ أَنْهُ عَلَيْهِ الصَّالِالَّةُ وَالسَّالُ مُ لَوْعَالِمَاتُ تَدُلُّ عَلَى الرَّبِّ جَلَّ جَلَّا لَهُ تَفِيضَ لَهُ مِنْ حَفْرُةُ القَرْسِ قُولَةُ سِتْدِ ٱلبَرِيَّةِ الْمُعني سِرَاللَّهِ فِي الْبَرِيَّةِ فَوْلَمْ المانيسيس بك والستوجين مِنْ عَبرك حَتِي عَنْعُ مِنْ نُورِ إِللَّهِ وَرَجُ مِ بِلْكَ وَرَجُ مِ بِلْكَ البغيرك فعنى الأنيس الذي يستأنس مِهْ وَبُرَالُهُ بِهِ أَلْوَحْ شَنَهُ وَالْسُتُوجِينَى اللَّهُ وَالْسُتُوجِينَى النَّا فِرُ الْنَبُاعِدُ وَالْمُعْنِي انَّ النِّبُيَّ

الشركين بالله أي لا تلتفت إلى مَا يَقْلُونَ \* وَلاَتُبَالِ بِهِمْ وَولِد نَتُوسَلُ الدُيْ بَالْحُونِ لْنَامِعِ لَمَا فِي أَلْكَالُ الْمُرَادُ بِالْحُنِي هُنَا الكلة الماهية وَهِي الأمر الملقي لنَّازِلُ بِعُكُم لِلْ الْخُلْقِ قَالَ تَعَالَى إِثْمَا أَمْرُهُ إِذَا آئلد شيكا أن يَقْول كُولُن فيكون وَكَالُهُ تَعَالَى أَسْمَا قُرُهُ لَلْسَنْحَ مَعَانِبِهِا الْعَالُمُ الْنَهُ مَظَاهِمُ هَا وَهَذَالُهُ فِ الَّذِي هُ كُنْ جُامِعُ لِحَيْجِ هُ رَبُوالْمِ الْعَالِيٰ الَّذِي فِي الْعُوَالِمِرِكُمُا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ لَمَا يَعَافِي وَلِكَ لَمَا يَعَافِهِ فَعِي تَوْلُعُ إِنَّا أَمْنُ الشَّيْ إِذَا الدَّنَا الْهُ آنُ نَعْولُ لَهُ كُنُ ثَلُونُ فَي الْمُ الْمُ كَانَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِلُكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

هِ كَالصُّورِ لَكَ اللَّهُ عَنْهُ تَعَالِيُّهُ الْعَافِينَ الْعَافِينَ الْعَافِينَ الْعَافِينَ الْعَافِينَ إذَا نَظُولُ إِلَي شَيْءً مِنَ الْمَشْيَاءِ أَدْرَكُوابِعَيْنِ بَصِيرَتِهِمْ ذَلِكَ الْمُطْلَقَ بِعَاسِطَةِ دُرْكُومُ قَيْدًا مِنْ قَيُودِهِ وَإِصْافَةً مِنْ اصَافَاتِهِ وَهُ نَامَعْنَى قُولِهِ وَسَهْدَ وَحُدَثَكَ فِي كُنُوتِكَ اي سَهْد وَحْدَثَكَ حَقِيقَةً فِي كُفْرُتِكَ مِنْ حَيْثَ ظُهُورِ الْأَسْمَاءِ طَلِعَظَارً في المظاهر والتبكيات وللقام صفي عَلَيْهُ الْمِلْ الْمُشَاهُ وَالْمِلْ الْمُشَاهُ وَلِي بلسان حالك أي بنجلك على على المان على المان على المان عالية بالمكاني ألبًا طِنتُه فعالم وتَقَدُّ يُنتَهُ بِكُلَامِكُ وَهُوَ قُولُكُ فَاصْدَعُ عَاتَوُمِنُ يه جهاظ كالمعنفية وأعف عر

المتوليي

وَكُوخُطُرُتُ إِنْ فِي سِوَاكَ إِدَادَةً . • عَلَى خَاطِهِ سَهُوَا قَضِيتُ بِرَّانِيْ وَهُنَا هُوَ مَعْنَى قُولِهِ ٱنْصَافَ تَغَيّبُ نَ عَنَّا فِي بِحَارِ انْوَارِكَ وَوَلَهُ اسْتِفْنَا مِنْ شُلُب عَجَنَتِكَ أَيْ مَشُومِهِا قَالَ تعالي وسفاهم ريهم شاياطهما آي طاهل من أدناس الغيار وهو شَرَابُ الْمُحَبِّدُ لَهُ تَعَالَى أَوْ تَعَالَى أَوْ تَعَبِّةً كُنِكَا وها منكالازمان قال تعالى يُعَنَّفُ ويحتونه ولدواغسنا فيعاد احديثيك حتى زيم فيعبوم حَفَيْكَ وَنَقَطَعُ عَنَّا أَوْهَا مُخَلِيقًتكُ فَاغِيسَنَا عَفِي ٱدْخِلْنَا وَنَرْبُعُ ٱلْمُرادِيِّةِ

وَالْعَنَى نُسْالِكَ نَفْسَكُ يَا اللَّهُ بِحَامِكَ وْعَظْرَتِكَ . فَعِلْدُ بَمْتَاهَدُ فَعَلْمُ اللَّهِ وَعَظْرَتِكَ . فَعِلْدُ بَمْتَاهَ الْمُلْكَ . آيّ عُرُاقِينَكُ كَأَهُو مَقَامِ الْاحْسَانَ فَإِذَا نَاقَبْنَاكَ وَشَاهَدُنَا جَلَالِكَ وبَمُالِكَ كُمْ يَبْنَى لِذُنُو بِنَا فَجُودٌ وَالْفِحَانًا فجودنا الزي هُوَيَفْسُ الذَّنوب عَيْثَ نَصَابُ عَالَيُهِانَ عَنْ وَجُودِ نَا لانزي الله ويُجود ه و مُستاها جَمَا لِهِ كَانَ كِي لِفَيْرِهُ وَجُودًا إِلَا نَا الْحَالَ يَعُدُّونَ رَفُ يَغَ عَبِي اللهِ دَمَنْ الْحَافِي لَلْ وَلِنْ قَلْتُ مَا ذُنِّي البُّكَ اجْبُنْنِي • فَجُودُكُ ذَنْكُ لا يُقَاسُهِ

عَلَيْدِ السَّلَا مُ الصّدَقَ كُلِية قَالَهَا الشَّاعِيِّ كَلْمُ وَلَهِ اللَّهُ بَا كُلُّ شَيْرِ مَا خَلًا اللَّهُ بَا طِلْ اَيْ كُلُّ مَا عَبُدُ اللهُ خَبِالْ بُاطِلُ قُولُ ا وَأَهُلِ الشَّهُودِ آيِ الْمُعَايِنَةِ وَدُوا مِر المراقبة بصفاء فلوبهم وخلوب بَصَا يُرْهِمُ عَلَى جَدِهُ الْيَقِينَ فَيَشَاهِ وَنَ الله في كُلِّ أَفْعَالِهِمْ كَلَّ هُوَمُقًا مَلِي حُسَانِ \* توليه نساكك ائ تَنْ نَهَا لَكُ الْ تَنْ نَهَا لُكُ الله وجهد نستنا في منامنا ويقظت وَقَدْ وَقَعَتْ بَقْظَةً لَكُنْ مِنْ الْمُ عَدِّ كَالْحِالالِ السَّيْوطِي وَغَيْرِه نَسْنَالُ الله رؤيت وتشفاعت وول اَنْ تَصَلَّى عَلَى خَيْرِنَا أَيْ مَنْ هُوَ الْكُثْلُ

عُلكُ أَحْوَ لَنَا فَنَكُونَ فِيهَا كَمَا نُربِيدُ وَالْعَبُوحَةُ وَسَفُلُ النَّيْ وَحَفْرُبُلْكُ عِمْنَيْ حَصُورِكَ مَعَنَا بِالرَّحْدَةِ وَالْوَهُمْ سَبْقُ الْقُلْبِ إِلَى الشِّي مَعَ اللَّهِ اللَّهِ فَلَافِهِ وَخُلِيقُتِكَ مِعْنَى مَعْنَى مَعْلُوقِاتِكَ وَلَلْعْنَى أَنَّنَا نَطْلُبُ مِنْكَ كِاللَّهُ ان تُدْخِلْنَا فِي بِحَايِثًا حَدِيثَة وَتَعْمَلُنًا لانتها في الوُجُودِ غَيْرَكِ حَتَّى غَيْلِكَ امْرَيْكًا ونفعك مَا نُريدُ فِي وَسَطِحَضُولِكُ مَعَنَا بِالرَّحْ فِي وَنَقَطَعُ عَنَا مَا يَسْبِفَ القُلْبُ إلَيْهُ مَعَ عَدَم اللَّهُ وَمَعَ عَدَم اللَّهُ وَنِهِ مِنْ خَلِفَتِكُ أُونَقُطُعُ عَنَّا خَلِيفَتُكُ أَوْنَقُطُعُ عَنَّا خَلِيفَتُكُ ٱلَّتِي هِيَ كَالْمَا فَهَا مِرْكِمَا يُسْفِيرُ الْعَيْدِ قَوْلِنَا

النسوية الي للان وله وجمع الرقايق الما عَالِيَّة بَعْنَ مَوْضِعِ اجْتَاعَ النَّوْجُهَار التَّذَّ عَانِيَّة مُما مُمَا نِيَّة الْمُسُونَة الْمُلْعَلَقِ. قول و و و بعن مر الطّاء بمعنى الجنب والتعليات بمعنى الظلمورات كالخد فالم حسانية النسوكة للاحسان وَهُوَ أَنْ تَعْبِيرُ إِللَّهُ كَأَنَّكَ تَرُاهُ فَإِنْ لَا "كُنْ تُرَاهُ فَا نَدُ قُولَدُ وَمُصْبِطِ بِعَنْيَ موضع النزول فلاسرارجم سروهو عنى للنوم العُقول الذي لأعكر النظل وتعود الك من الوجدابة ب

خَيْرًا فِينَا وَكُنْ لَنَا آيِكُنْ لَنَا مَا فَالَا لَيْكُنْ لَنَا مِعَالِمِينَ لَوْمِنِينَ فَيَعِيعِ أَبُورِنَا . قَوْ والمي بركانك سُرْمَدُ وَأَرْكَ عَنْ فعنلا وعددا إلى آخر المسلاة عَعْنَى اَزْيِدُ وَسُهُ كُلَّا عَعْنَى دَائِجًا وَ الْكِي عَعْفَ اللَّهُ اللَّ وتحيّاتك بمعنى دعواتك وفضا وعدد المنازل لأذكى ومعفض التي زيادة وتمو ومعنى عدد افرادكني وللفايق مع وفي الماهية التي نبل

مالاابتدادك ومشاهد بمعني عاين وانوارجع نوروفوله سوانوجع سَابِقَةِ وَهِيَ الْمُتَقِدِّمُهُ وَاصَافَتُهُ اليكا ول بصرة الهزة وفي الواوس اصًا في الصّفي إلى المؤصّوف أي انوار الأول السوابق على جُود العالم وينها عَفِي الْبِينَ وُلِسًا نِ عَعْنِي كَالًا مِرْوَالِقِمُ مَمَا لا اسْتَلَا كُلُو وَالْمُعَنَّى مُبِينَ لِكُلَّا مِلْكُ إِلَيْهُ اللذيم قولية ومنبع العلم بمعتى الحكل مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَكُلُّ عِلْمُ لَلْخُلُقَ فَهُوَمِنَ عِلْمَهُ وَلُولِمْ مُسَنُ لَلْنُكُونَ مَوْلُولُمْ مُعَنَى لَلْنَافِي وَوَلِمُ الْمُحْمَةِ

بَعْنَى المتوسِّعْ وعِقْدِ بَعْنَ القَالَادَة , اليِّح فيها المرَّرُ وَلِلْجُوا لِمُنْ مُولِمَهُ وَلِلَّهِ وَمُقْدُمُهُ بكش التال المتقدم وجيش بمعنجند وَقَايُدٍ عَعْنَ الْمُتَقَدِّم الَّذِي يَاحَدُ الزَّمَامَ وَالزَّكُ اسْمُ لِلْعَشِينَ وَ فَصَاعِدًا مِنْ زُكْبًا نِ أَلِم بِلْ فَقَطْ أَوْ وَلِلْفَيْلِ أَيْفَا وَلا ولِياء جَمْعَ وَلَيْ وَهُوَ الْعَارِفُ بِاللَّهِ وَاللَّوَاءِ بمعنى الرَّاكِيةِ وَالعِنْ الْأَعْلَى المرك به عزالله قال تعالى ولله العزة ولرسوليه فأزمنة جمع زمارم وهوس البعير والجد الكرم والشف والمسي بَعْنَى الْ أَفِع وَسَاهِدِ بَعِينَ عَمَايِنَ وَأَسْرَادِ عِمْعَ رُسِ وَهُو مَا خُونَ وَكُلَّا ذَلِ

وَالسَّفِلِي وَهُوعَالَمُ الْعَنَا مِنْ مَعْلُومُ أَنَّ أَشْرَ أَجْلَ وَالْمُ الْمُعْلَالِ الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى واسرف أجزا والعبين انسا نها فالمراد انه عكيه الصّلام والسّلام الشرف الْمُوجِمُودَاتِ يَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّالَامُ أَنَا سَيِّدُ وَلُدِ آدُ مَر وكالحن موليه الكونين الرنيا والآخا وُلاحْسَا حِ ٱلْمُنْسُوبُةِ إِلَي ٱلْكُونِينِ } اللَّالْ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ والسَّلَامُ وَالسَّلَامُ رَفِيهِ كَا أَطْلُقَ عَلَيهِ رُوْحٌ عِجَامِع أَنْ لَلْسَدُ مِنْ غير رُقِع جَادُ وَهَيُولِي لا شَرَفَ فِيهُ وَلا مَزِيَّذَ لَهُ وَإِمَّا الشَّرَفُ بِالرُّوحِ الَّذِي / يُعْلَهَا الله وكذا البِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَ

حِكَمَةٍ وَهِيَ الْعَدْلُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالنَّبُونَةُ وَالْقُرْانُ وَلِمَا عِيلَ وَلَا شَكَّ آنَّ هُنِهِ كُلُّهَا مُسْتَفَادُةً مِنْهُ عَلَيْهِ والصَّالَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ قولد ومظهر بفيخ الميم فالهاء بمعنى موضع سر الجود اي الكريم الجزي أي كل فَرْدِ مِنْ أَفَلِ لِلْحُودِ فِي أَلْكَا يُنَا سِ بعينية والكلي أي كل نوع وجنبون ون أنولع أجناس للجود المؤجود فيالعالم النَّهُ سِرُّ لِلْجُودِ الْخَتْنِي عَقِيقَ بَهُ الماسم المحقى لتنزهر وعن الكائد والخوند تولية وَأَنْسَانِ عَيْنِ الْوُهُودِ أَي حَدْقَة عَيْنِ المُوحُودِ إِتِ العُلوب وَهِيَ عَالَمُ لِلْ فَالْمِ الْ فَالْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ابْنَ عَبْدِ مَنَا فِي عَمَّهُ فَدَخَلَ مَكَةً وَهُ قَ خَلْفَهُ فَقَالُوا هَذَا عَبْدُ ٱلْمُطَّلِبُ فَلَزِمَهُ الماشم وعَلَبَ عَلَيْهِ وَاسْمَهُ عَامِرُ وَقِيلًا شيبتة وعي في آخره و مَاتَ عَكَلَهُ بَعْدَ انْ عُن كُنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَا اللّهِ عَلَى اللل عَلَيْهِ وسَكُمْ يَوْمَيُ إِنْ ثَمَانِ سِنِينَ وَسَهُ يْنِ قُولِ لَهُ عَدُدُ مَعْلُومًا تِلْكِ آي عدد كل مَا تعليهُ ومَعلوماتك لانها لِعَدَدِهَا فَكُذَا مَاجُعِلَ بِعِنْدُ رِهَا فَالْمَادُ اللَّهُمَّرِصَلِّ لَلْهُمْ مَلَاةً لَا نِهَا يَةً لَمَا اللَّهُمُ مَلَاةً لَا نِهَا يَةً لَمَا اللَّهُمُ مَا لَا قَا لَا نَهَا يَةً لَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل قولد وُمِدَادُ كِلَا تِلْكَ أَيْ عَقْدَا دِ مِدَا كِلَا تِكَ وَالْمُلَادُ مَا يُلْتَبُ بِدُو وَالْسُكُّ آتَ كِلاَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مُولِدُ وَعَيْنِ حَيَامَ الدَّارَيْنِ الْجَفِيقَةِ حَيَاةِ إِلدَّارَيْنِ آي كَادِ الدُّنيا وَلا حَيْنَا موله المقفق عَعْمُ المنابِس العلى رَنْ الْعُبُود تَّذَا يَا بِأَعْلَى مَنَازِلب النَّذُلُّل وَلِلْفُصُوعِ لِلرَّبِّ جَلَّ جَلَّا لَكُ معله المقامات المصطفائية أي الختارة فإن مامن مقام مغتاب ومنتخب الم وقد تخلق به عليه الصّلاة وَالسَّالاً مُ وَلِي المُخلِيل اللَّاعظم أَي المنفِي بالخُلَة وَهِي زِيَادَةُ الْحَيَةُ وَلَابَينَ وَالْحَيثَةِ وَلابَينَ عِنَا الْمَانُوبِ وَعَبْدِ الْمُطِّلِبِ جَنَّهُ عَلَيْدِ الطَّلُوةَ فَالسَّلَامُ وَسِي بِهَنَا لِمَا سُمِ لَا نَهُ كَابَ بِالْدِينَةِ عِنْدَ احْوَالِهِ فَقِدم بِهِ الْطَلِبُ

لِقَلْمِ النِّرِيفِ أَي الَّذِي وَسِعَ كُلُّ شَيْءً مِنَ الْعَوَالِمِ اللَّهِ الَّذِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللللَّمِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللللَّمِلْمُ الللَّهِ اللللّ فَهَادَةُ نَوْرِعِ وسِعَتْ انفِتَاعَ صُورِ الكارينات كلها فيبو وله رخم وَعِلًّا عَبِيزَانِ أَيْ وَسِعْتَ مِنْ جَهَلَة التَّمْ مَ الْمُ لَمِيَّةِ وَمِنْ جِهَدِ عِلْمِ فَإِنَّ عِلَهُ القُلْ فَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى مَا وَلَهُ ا فِي ٱلْكِتَا بِ مِنْ شَيْرُ وَكَذَا قُولُهُ وَهُ لَيُ وَبُشِينَ فُولَهُ بِنُورِ صَدْرِعِ لَكَا مِعَ مَا فَهُا فِي اللَّنَابِ مِنْ شَيْءُ فَنُورُصَ رُعِ معلوم من قوليه تعالى الريشي الك صَدْرَكَ وَقُولُهُ لِلْجَامِعِ صِفَةً لِلصِّيدِي اَيِ الْجَارِمِ لِلْحِالِمِ لِلْمِ الْحَالِمِ الْحِالِمِ الْحَالِي وَعَلَاكَ اللَّهِ الْحَالِمِ الْحِالِمِ الْحِالِمِ الْحِيلِ مَنْ يُرْقَالَ تَعَالَى وَعَلَّاكَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الل

تَعَالِيَ قُلْ لُوكَانَ الْبُحْرُمِلَادًا لِكِاتِ رَبِّي كَنْفِدَ ٱلْبَحْرُةُ بِلَ أَنْ تَنْفَدُ كِلَّا تَ رَجِّي وَلُوجِينًا عِنْ لِم مَدُدًا فَقُولُهُ وَمِدَادَكُالِكَا في ألمعني كالذي قبل و فولد بنور السّار فِي الْوَجُودُ لِ لَا يُورَهُ عَلَيْهِ الصَّاوَةُ والسَّالُا مِنْ نُورِ اللَّهِ كَا تَقَدُّمْ وَنُولَ اللَّهِ هُولِلسَّارِكِ فِي الْوَجُودِ بِقُولِهِ تَعَالَى اللهُ نُورُ السَّعُواتِ وَلا يُعْنِ فَنُورُ عُلَيْهِ الصَّالُوةِ وَالسَّالَامُ لَذَلِكَ. فَهُ وَمُصْبَاحُ الظَّلَا ﴿ وَالسِّلَّ الَّهِ وَالسِّسُّ الَّذِي ا تَصَفَ يه للحادث بالمايحا د بعد الاعدام قوله بنور كا و قلبه مُنعَلَق بِعَلْى فَقلبُهُ النَّرْفِ حَيُّ بِالْمِيوَةِ لِالْحِيدَةِ وَتَلْكَ لَكَوَةً عَمَّ نُورُهَا الْنَا فِقَانِ وَ

اذْهُومَنْ جُلُدُ أَسْمَا يُلِهُ كَأَذُكُمْ فِي الْقَارُوسِ وَمُبِينٍ بَعْنَى مُظْهِرِلِكُلِّ شَيْحِ مُفِظْ فِيهُ هَذَا مَسْرِبُ الْعَارِفِينَ وَلَاهَ بَ مُهُودُ الْفَيْنَ الي أنَّ المراد بالإمام اللَّفِح الْمُ فَوظَ قُولَة وَتَسْرِي بِمُعْنَى نَدُبُّ وَسُلِ بِمُعْ حَمْهُ سِيرِ مَهُوَ مَا يُكْتَمُ وَفِينَا آيُ جَمِيعِ الْمُومِنِينَ وَبِلُوامِع جَمْع المِومِي لَمُ الْبُرُفُ آي اَضَا فَإَصْنَافَتُهُ إِلَى أَلَا نُولِ مِنْ إِصَافَةِ الصِّفَةِ الْمُ اللُّوصُوفِ وَالْمُعَنَّى وَنَظْلُ انْ تَجْرِي سَرُ إِيْنُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَا مُرْفِينَا بِانْوَارِكَ اللَّوَامِعِ حَتَّى تَفْنِينَا بِهَاعَنَّا آي عَنْ رُقِينِنا اَنْفُسُنَا عِينَ لَا نَهُ وَلَا نَشْعُ إِلَّا بِكُ وَذَٰلِكَ المُ سُتِفْنَا يَكُونُ فِي مَقِي مَقِيقَتِدُ أَيْ بِكُنْدِ

مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّالَاةَ وَالسَّلَامَ وَالسَّلَامَ وَالسَّلَامَ وَالسَّلَامَ فَعِلْتُ عِلْمُ لَا قُلِينَ وَلَا حِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كَا تَقَدُّمْ وَاللَّهُ قَدْ قَالَ مَا فَي طُنَافِيهُ الكِتَابِ مِنْ شَيْرٍ فإضافة جامع لافظناءكه ذاللتوسيع قول د وصِياء مصدى حَذِف عَامِلُهُ تَقْدِيثُهُ وَالْمُعْنَى فِينَاء عُلَا مِعْ عَلَى اللَّهِ وَإِنَّ نَسْرَحُ صُدُورَنَا بِنُورِ مِنْدِعِ الْمُفِيِّ ضِينًا وُ الْمُذَكُورِ وَكُمَّ بِالْقُلْبِ وَاللِّسَا نِ الْمُتَّفِينَ قُولُدُ مَا أَنْ تُعَلِّنَا بِالْفَاعِ عَلُومِ وَعَالِكَ وَكُلَّ شَيِّ احْصَيْنًا فِي إِمَا مِرْمُبِينِ فَإِنَّ قَوْلَكَ هَذَا مُشْتَمِلٌ عَلَى عَلَعِمْ فَأَطْلَبُ أَنْ تَعَلَّىٰ مِنْهَا بِرَحْمَتِكَ وَاحْصَيْنَا لَا يَعْنَحُفِظْنَا لَا وَجُعَنَا لَا وَحُمَعْنَا لَا وَاحْمُعْنَا لَا وَاحْمُعْنَا لَا وَالْمَا مُ الْمُولَدُ بِهِ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسُكًّا

فِأَمْرُ لا مُن في ألباطن ويتمن الملا الظَّاهِمْ وَالْمُعَنَى نَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ إِ وَبِانْكِشَا فَاتِ مِقَا بُلَاتِكُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَكَيْدِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ وَمُعَايِنَتِهِ لِمُقَابَلًا انكِشَا فَا زِلْكُ أَنْ تَقْبِلُ صَلَا تَنَا فَا زِعِيتَنَا فَنَكُونَ مُنْدَرِجِينَ فِي الْكُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الّذِينَ يَنْفُخُونَ فِي الْبَاطِنْ وَمُنْدَرِجِينَ في و كاكيد الما قريب آي فصيد الأقربين بِالنَّسَبِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُمْ أَهُلُ بَيْنَةُ قُولُهُ جُمَالِ لُطُفِكَ بَالِغُ فِيهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ حَتَّى كَانَّهُ نَفْسُ لِلْجَالِ عَلَى حَدِّرَ حَلَى عَدُلُ وَمِثْلُهُ قُولُهُ حَنّا بُ عُطْفِكَ وَكُنَّا بِ يَعْنَعُ طُفْ اي وَعُطْفِ

حَقِيقَتِهُ فَيْكُونَ هُو لَخِي القَيْوم فينا الآنورَةُ مَادَّةُ إِنْكَارِنَنَاتِ بِقَيْقُومِيَّتِكَ السَّهُدِيَّةُ أي الْمَ بَدِيَّةُ فَنِعِينَى بِهُ حِلَّهُ عَيْشُ أَي حَيَاةِ لْكِيَاةِ الْكِيَاةِ الْمَالِةِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ اللهِ وَبِنَجُلِياً تِ بَعْنَى أَنِكُشَافًاتِ وَمُنَاكِلِاتِ بَعْنَى مُقَا بَالَا تِلْكُ وَالِمُلَّاقِ مَا تُرَايْتُ فِيهُ وَشَهُودِهِ مُعَايَنتِهُ وَلَنَا نَا الْ يَخْلِيانك مَنْعَلِقَ بِسَلُهُ وِدِهِ وَمَعْنَاهِ انْقَدُّم وَلِلْفَلْفَارِ الراسيدين بمعنى الصّالحين وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسَكُم الَّذِينَ تَوَلُّوا لَلْنَالَافَة بَعْنَ إِلَى أَنْ ظَهِدَ أَلِلْكُ الْمُصُوضِ فَصَادَتْ خُلُفًا فَ لَا مِخْتُصِينَ وَلا الزَّمَانُ عَنِ لَلْوَلِيفَةِ إِلَى يُوْمِ الْقِيمَةِ فَيَهُ

ي القيمة منازل جمع منزلة أي محل عميمة النات النات النات المات عن إلىينة نورهنا بمعنى منور راليم يات بمعنى العلامات والبينة التي الأخفار فيهاأي ومنورالعالامات مِن الصِيدة عَولُمُ الَّذِي خَلَقْتُهُ مِنْ نُورِ مُطْتَفًا إِي بِالْ وَاسِطَةِ سَبَبِ الْأَوْلُ معكم ابنا المثبت في للريث وحققت له مر الله ما الله الله وصفاتك قول فت من نه رم الم نساء والمؤسلين اَحْبِرْ بِي عَنَ اولِ سَيْحِ خَلْفَهُ الله